

تركت وفاة السيدة (خديجة بنت خويلد) فراغاً كبيراً في نَفْسِ الرسول عِلَيْ ، فقد كانت نعم الأنيس ، الذي يُواسِي النبي عَلَيْ ويُخفَفُ عنه آلامَهُ ويشدُ مِنْ أَزْره .

وتساءَلَ الصحابَةُ بعد موت (خديجة) :

- هل يسقى الرسول على بلا زوجة بعد وفاة أم المؤمنين (خديجة بنت خويلد) ؟

وانطلقت (خولة بنت حكيم السلمية) إلى رسول الله على التفاتحة في موضوع زواجه ، فقالت له في تلطف ورفق : التفاتحة في موضوع زواجه ، فقالت له في تلطف ورفق : \_ يارسول الله ، كائى أراك قد أصابتك وحشة لفقد (خديجة) !

فقالُ النبيُّ ﷺ في تأثُّرٍ:

- أجل ، كانت أمَّ العيال وربَّة البيت .

وانتهزَتْ (خولةُ بنتُ حكيم) الفرصة ، وقالت :

\_يا رسول الله ، أفلا أَخْطُبُ لَكَ ؟

وسالها الرسول ﷺ عمن تقصدُها (خولَةً) ، فقالت : - يا رسول الله ، أَخْطُبُ لك رسودة بنت زَمْعة) ، أرملة السكران بن عمرو الأنصاري .



وراحَتُ (خولَةُ) تَقُصُ على الرسول ﷺ قصة هذه المرآة المجاهدة ، التي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، وهناك مَرضَ زوجها إلى الحبشة ، وهناك مَرضَ زوجها ورجُها ولقي حتفة ، وتركها بلا عائل ، ولو عادت إلى أهلها لأرغَمُوها على العودة إلى الكفر والوثنية .

كانت السيدة (سودة بنت زمعة) الرأة طاعنة في العمر، حيث تجاوز عمرها الخامسة والخمسين، ولم تكن ذات مال أو جمال ، وبرغم ذلك فقد وافق الرسول على الزواج بها .

وانطلقت (خولة بنت حكيم) حتى أتت بيت (سودة بنت زمعة) ، فدخلت عليها ، وقالت لها :

- ماذا أَدَّخَلَ اللَّهُ عليكِ من الخيرِ والبركة يا (سودةُ) ؟ فسألتُ سودةُ في دهشة

\_ماذا لديك يا خولة ؟

فقالت :

-ارسلنى رسولُ الله ﷺ لكى أخطبك له .
ولم تصدُق (سودة) نفسها ، فبعد أن أظلمت الدنيا قى رجهها بعد وفاة زوجها ، وانصراف الناس عنها ، عادت

ال الكاللة الدارك الدكر البلك الدارك الدكر

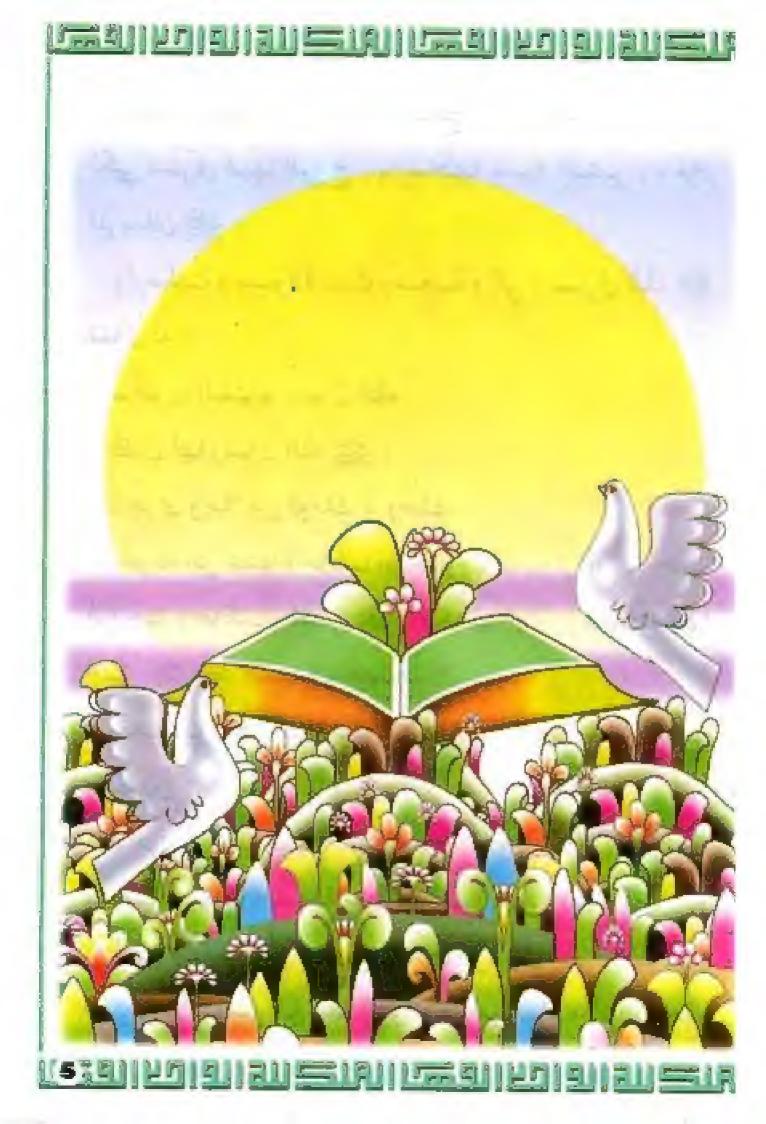

## الألك للدالوا للاالقي الألك للدالوا للاالم

الحياة تبتسم لها من جديد ، وتفتح لها ذراعيها عن آخرِهما ، لكى تسرى فيها الروح ، بارتباطها بسيد البشر ، وخاتم المرسلين على .

وأرسلت (سودة بنت زمعة) إلى رسول الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

\_أمرى إليك يا رسول الله .

فقال لها رسولُ اللَّه على :

\_مُرى رجُلاً من قُوْمكِ يُزوِّجُك .

وتعجُّبَ بعضُ أهلِ مكَّةً مِنَّ هذا الزواجِ ، وقالوا غير مُصدِّقينَ ؛

-امرأة في هذا العمر ، غبر ذات مال ولاجمال ، يتزوجها (محمد) بعد (خديجة بنت خويلد) سيدة نساء قريش ؟ لكن هذا كان يُؤكد نبل أخلاق الرسول على ، فقد كان الغرض الأساسي من هذا الزوجة ،



وحمايتُها من بطشِ أهلها وتعذيبِهِمْ لَهَا ، ومكافأةُ لها على صبرها وتحمُّلها للشدائد في سبيل الله .

كذلك فقد كان الرسول على يطمع أن يكون هذا الزواج سببًا في محو الحقد والضغينة من فلوب قومها ، فقد كانوا يُظهرون العداء الشديد للرسول على والإسلام ، كانوا يُظهرون العداء الشديد للرسول على والإسلام ، ولاشك أن هذا الموقف قد أثر فيهم تأثيراً شديداً ، فقد أعجبوا بهذا الصنيع الرائع من النبي على وبالفعل خفف قومها من عداوتهم وبغضهم للإسلام ، ودخل منهم عدد كبير في دين الله .

ومندُ دخلتُ (سُودَةُ بنتُ زمعةً) بيتَ النبي ﷺ ، وهي تُدركُ أنَّ مهمتها هي إرضاءُ رسولِ اللَّه ﷺ ، والقيامُ بتدبير شُتُونِه ، والتخفيفُ من آلامه وهُمُومه مثلما كانت تفعلُ (خديجةُ بنتُ خويلد رضي اللَّه عنها) .

وارتفعت (صودة بنت رمعة) بفط زواجها من الرسول عليه إلى مرتبة عالية ، حيث صارت أمَّا للمؤمنين ، بعد أن كانت مجرد زوجة لرجل منهم .



الألك للوالد الدالوها المتكالة الوالد الوالد الواتد الواتد

- يا رسول الله ، ما بي على الأزواج من حرص ، ولكنى أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجًا لك .

ورأت (سودة بنت زمعة) ، وقد كبرت سنها ، أنها لا تستطيع أن تُقدم للنبي الله أكثر من رعايته والقيام على خلمته ، فطلبت من النبي الله أن يبقى معها على غلى خلمته ، فطلبت من النبي الله أن يبقى معها على أن تهب بومها لأم المؤمنين (عائشة بنت ابى بكر) وقالت : ديا رسول الله ، لقد جعلت يومى وليلتى له (عائشة) . ففعل الرسول الله ، لقد جعلت يومى وليلتى له (عائشة) . ففعل الرسول الله يله ذلك ، وتفرعت على التقرب إلى الله ، لورضاء رسول الله يله العبادة ، وتفتخر بأنها ترتبط برسول الله ، فراحت تُحتهد في العبادة ، وتفتخر بأنها ترتبط برسول الله يله المقدس .

كَانَتُ (سُودَةُ بِنِتُ رَمِعةً) مُرِحةً خَفِيفةَ الظلَّ ، فكانتُ سِبِبًا في التخفيف عن رسول الله ﷺ بما كانتُ عَلِكُهُ من هذه الروح السمحة ، وكانتُ تُضحكُه ضحكًا بريئًا .

فقد صلّت خلف النبى عَلَيْ ذات لَيْلَة ، فأطال النبى عَلَيْ فَا فَاللّه النبي عَلَيْ فَاللّه فَاللّه النبي عَلَيْ فَاللّه فَى الركوع ، فلما انتهى من صلاته ، فالت له : - يارسول الله ، صليت خلفك الليلة ، فركفت بي فأطلت ،



حتى أمسكت بالفي مخافة أن يقطر الدم .

وكانت (سودة بنت زمعة) طيبة القلب إلى درجة كبيرة ، فكانت تتصرف بعفوية شديدة ، دون أن تقصد شيئا أو تتعمده .

فبعد أن التهت غزوة بدر ، وجاء المسلمون بالأسرى ، ورات (سودة) (سهيل بن عمرو) وهو أخو زوجها السابق في الأسر ، ورأت يديه مربوطة إلى عُنقه بحبل ، فلم تملك نفسها أن ترجه إليه الكلام قائلة :

- يا أبا يزيد، أسلمتُم أنف سكُم وأعطيتُم بأيديكم، الا مُتَّمٌ كرامًا 1

وسَمِعُهَا الرَّمُولُ ﷺ فناداها مِنَ البيتِ ، وقالَ لها : \_ أعلى الله (عزَّ وجَلُّ) وعبى رسولِه تُحرُضِينَ ؟ \_ فأجابِتُ قائلة :

وكن الرسول عَنْ يَعْلَمُ فيها هذه الصعة ، ولذلك فقد سكت عنها ولم يُلح في عتابها .



كما تذكّرت حرصها على إرضاء رسول الله على بأى صورة ، حتّى وإن كان في ذلك تنازل عن حقّها عن طيب خاطر ورضا نفس .

وقالت (عائشة) وهي تودّعُها إلى منواها الأخير: -ما من امرأة أحب ً إلى أن أكون معها من (سودة بنت زمعة) الما كبرت ، قالت :

- يا رسولُ الله ، قد جعلت يومى منك لـ (عائشة) ا رَحِمَ اللهُ السيدة (سُودَة بنت زمعة) ، الله كانت مثالاً للتضحية والفداء ، فقد هاجرت هي وزوجها إلى الحبشة في سبيل الله ، وتحملت بشجاعة الموقف واثبتت أنها جديرة بحب المسلمين وثقة رسول الله علي .

وعندما انتقلت إلى بيت النبى بيل ، عرفت كيف تقوم بدورها كزوجة ترعى زوجها وتُخفف عنه آلامه وهمومه ، وكمؤمنة صادقة الإيمان لا يعرف الشك سبيلا إليها ، وكمؤمنة صادقة الإيمان لا يعرف الشك سبيلا إليها ، وكام للمسلمين حرصت على أن تبقى مجرد زوجة تقوم على خدمة الرسول على خدمة الرسول على مجرد الارتباط محرد الارتباط برسول فقد كانت تدرك أن الارتباط مجرد الارتباط برسول الله يَ تشريف ما بعده تشريف .



ولذلك فقد حرصت على هذه الصّلة التي تربطها بالنبي عَلِي ، وقالت :

- يا رسولَ الله ، والله ما بي على الأزواجِ من حرص ، ولكني أحبُ أنْ يبعثني الله يوم القيامة زوجًا لك .

وحقّق الله لها ما تريد ، فقد بقيت زوجة للرسول على ، وصارت أمّا لكل المؤمنين في كل زمان ومكان ، إذا ذُكرت دُعُوا لها بالخير وتذكّروا مواقفها النبيلة ودورها المهم في حياة رسول الله على .

قال تعالَى :

﴿ النّبِي أُولِي بِالْمُومِينِ مِن أَنْفُسِهِمْ وَأَرُواجُهُ أُمّهاتُهُمْ وَأُولُو النّبِي أُولِي بِلغَصْ فِي كتاب اللّه مِن المؤمنِينَ واللهاجرينَ إِلاَ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيائِكُمْ مَعْرُوفًا المؤمنِينَ واللهاجرينَ إِلاَ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مَسْطُورًا ﴾ . [الأحزاب: ٦]

( تمت ) الكتابالقادم عائشة بنت أبي بكر (١)

احب زوجات النبي إلى قلبه

ولوازياع : ۱۲۱۲۱ د د ۲